## سلسلة الكامل/كتاب رقم 66/

الكامل في تواتر حريث استاذنت بني أن استغفر الأمي فلم يافن في تواتر حريث استاذنت بني أن استغفر الأمي فلم يافن في من (24) طريقا مختلفا الي النبي وأن حريث إحياء البوي النبي حديث آجاد بإسناد مسلسل بالكردبين والمجهولين

لمؤلفه و/عامر أحمد الحسيني . الكتاب مجاني (نسخة جديدة بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول)

الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلي النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين

## المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

روي مسلم في صحيحه ( 979 ) عن أبي هريرة قال زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت . ( صحيح )

وروي ابن حبان في صحيحه ( 981 ) عن ابن مسعود أن رسول الله خرج يوما فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ، ثم رجع رسول الله باكيا فبكينا لبكاء رسول الله ثم أقبل علينا ،

فتلقاه عمر وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا ؟ فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال أفزعكم بكائي ؟ قلنا نعم ، فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب وإني سألت ربي الاستغفار لها فلم يأذن لي ،

فنزل عليَّ ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة فذلك الذي أبكاني ، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة . ( صحيح )

وفي الكتاب السابق ( 62 ) ( الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث ) .

ثم الكتاب رقم ( 63 ) ( الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة / 150 حديث )

آثرت أن أتبعه بكتاب في مسألة ثبوت حديث ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ) ، وأحاديث ( أبي في النار ) ، وذلك من أجل جمع أسانيدها وبيان ليس صحة الحديث فقط بل وتواتره ، وبينت أنه ورد من ( 45 ) طريقا تقريبا عن النبي ،

إلا أني لن أحسبها كلها في العدد ، وإنما أحسب الطرق المختلفة فقط ، أي إن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين في آخر الكتاب أنه روي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلى حد التواتر ، فماذا بعد التواتر .

مع التنبه أني لا أعير كبير اهتمام لاختلاف الصحابي ، وإنما المهم أن تكون الطرق مختلفة ولو إلي نفس الصحابي طالما أن الصحابي لم يتفرد بالحديث ، والصحابة كلهم عدول .

كذلك التنبه لتغيير كلمة (حدثنا) في الأسانيد إلى (عن) وهي مسألة مبسوطة في علم الحديث، وهي مسألة سائغة لا بأس بها، وإنما لا يتم تغيير صيغة التحديث إلى العنعنة في حالة الرواة المدلسين وما شابه، حتى لا يستدرك عليَّ مستدرك في ذلك.

\_\_ تنبيه: صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة على أجهزة المحمول.

\_\_\_\_\_

\_ أما حديث إحياء أبوي النبي فهو حديث واحد ، وإسناده كالتالي : روي ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ( 646 ) عن عائشة أن النبي نزل إلى الحجون كئيبا حزينا فأقام به ما شاء ربه ثم رجع مسرورا فقلت يا رسول الله نزلت إلى الحجون كئيبا حزينا فأقمت به ما شاء الله ثم رجعت مسرورا ؟ قال سألت ربي فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها .

رواه عن محد بن الحسن الموصلي عن أحمد بن يحيي الحضرمي عن محد بن يحيي الزهري عن عبد الوهاب بن موسي الزهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة .

## وهذا إسناد مكذوب ، وفيه :

- \_(1) محد بن يحيي الزهري كذبه الدارقطني ولم يوثقه أو يمدحه أحد بأي شئ .
  - \_(2) أحمد بن يحيى الحضرمي ، مجهول لا يُعرف من هو أصلا .
  - \_(3) عبد الوهاب الزهري ، لا يُعرف من هو ، وقال الذهبي ( نكرة ) .

\_\_ وذكر له ابن الجوزي في الموضوعات إسنادا آخر قال حدثنا يحيي بن علي المدير عن أبي بكر بن علي بن ثابت عن أبي العلاء بن علي الواسطي عن الحسين بن علي الحنفي عن أبي طالب بن الربيع الزاهد عن عمر بن أيوب الكعبي عن محد بن يحيي الزهري عن عبد الوهاب بن موسي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد القرشي عن هشام بن عروة عن عائشة .

## وهذا إسناد مكذوب ، وفيه:

- \_(1) محد بن يحيي الزهري كذبه الدارقطني ، ولم يوثقه أو يمدحه أحد بأي شئ .
  - \_(2) عمر بن أيوب ، مجهول لا يُعرف من هو أصلا .
  - \_(3) عبد الوهاب الزهري ، لا يُعرف من هو ، وقال الذهبي ( نكرة ) .
    - \_(4) الحسين بن على الحنفى ، مجهول لا يُعرف من هو .

وهذا إسناد لا يصلح حتى للاستئناس ، ولا يصلح حتى في الفضائل ، فكيف يُحتج به في مسألة في الاعتقاد الذي يرفض بعض الناس الاحتجاج فيه بالحديث الآحاد الصحيح!

بل وإن قال قائل أن هؤلاء المجاهيل لم يكونوا موجودين أصلا وإنما اخترع أسماءهم بعض الكذبة لينسب الحديث إليهم فليس ببعيد ، إذ حديث كهذا في أهيمته ومكانته وفضله لا يمكن أن يوجد إلا من طريق واحدة يرويها رواة كذابون ومجهولون .

ويا ليتها مسألة في الاعتقاد وفقط ، بل وثبت فيها التواتر ، فكيف تعارضه بحديث يرويه مجاهيل وكذابون!

أما من قال أن الحديث تعددت طرقه ، لا لم تتعدد ، ومن ادعي التعدد فليذكر لنا أين هذه الطرق وأين مصادرها ، فمن أغرق إغراقا في البحث لم يجد إلا هذه الطرق فقط والتي هي أصلا طريق واحدة وهي علي ما تري فأي تعدد .

\_\_ تنبيه: ينقل البعض أن الإمام السيوطي حسّن هذا الحديث ، وهذا كذب محض ، وإنما حاول أن يرفع الحديث عن الكذب ويجعله ضعيفا فقط ، ولم يستطع ذلك وأقصي ما يمكن أن يكون فعله أن يكون رفع الحديث عن درجة المكذوب إلي درجة المتروك أو الضعيف جدا.

بل وإن سلمنا جدلا أن الحديث ضعيف جدا أو حتى ضعيف فقط فماذا يفعل ذلك في مسألة في المعتقد ؟ بل وفي مسألة كبيرة مشهورة كهذه ، ماذا يفعل فيها حديث بهذه الدرجة !

\_\_ مسألة الحديث المتواتر والمشهور والآحاد:

ليس الكتاب للتفصيل في هذه المسائل ، بل سأذكر ها هنا شيئا لابد من التنبه له . الحديث إما يكون آحادا أو مشهورا أو متواترا ، فالحديث الفرد أو الآحاد هو الذي لا يُروي إلا من طريق واحدة فقط .

والحديث المتواتر هو الحديث الذي يُروي من طرق كثيرة لا تجعل مكانا للكلام في ثبوت الحديث ، واختلف في كم هذا العدد الذي يصل للتواتر ، ولعل الصواب أنه ليس عددا محددا وإنما يختلف باختلاف الحديث ومدي شهرة معناه أو وروده ومدي ثقة رواة طرقه وهكذا .

والحديث المشهور هو ما بينهما ، يعني كأن يُروي حديث مثلا من ( 5 ) خمس طرق ، فهو قطعا خرج من كونه آحادا ، لكنه عند الأكثر لم يدخل في حد المتواتر ، فيسمي حديث مشهور ، وكثير من السنن والأحاديث من هذا النوع .

\_\_ مسألة الحديث المشهور والمتواتر معنى أو لفظا:

كما عرفت أن الحديث إن روي من طرق عديدة مختلفة فهو مشهور ، وتظل تكثر الطرق حتى يصل إلى حد التواتر ، لكن كثرة الطرق نوعان ، نوع فيه تكثر الطرق لحديث بذاته على نفس اللفظ ، كحديث ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) ، فهذا حديث متواتر رُوي عن ( 50 ) صحابيا تقريبا على هذا اللفظ .

لكن النوع الآخر وهو كثرة الطرق علي معني الحديث وليس لفظه ، مثل أن يأتي حديث فيه لعن الله من فعل كذا الله من فعل كذا وحديث ثالث فيه من فعل كذا على من فعل كذا على من فعل كذا ، وحديث ثالث فيه من فعل كذا علي من عقبه الله على من فعل كذا ، وحديث حامس فيه غضب الله على من فعل كذا ، وحديث سادس وسابع وعاشر وهكذا .

فحينها يصير هذا المعني مشهورا أو متواترا ، فقوله حرم الله ولعن الله وحرم رسول الله وغضب الله علي من فعل كذا إلي آخر الألفاظ ، كلها تصب في معني واحد .

وبهذا يتضح أن الحديث إن لم يكن مشهورا لفظا فقد يكون مشهورا معني وبهذا يتبين أن مسألة حديث الآحاد لا ينبغي أن تُذكر وحدها ، بل انظر أيضا هل الحديث مشهور أو متواتر بالمعني أم لا

\_\_ الأحاديث الواردة في المسألة :

1\_ روي مسلم في صحيحه ( 206 ) عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، فلما قفي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار . ( صحيح )

2\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 3552 ) عن عمران بن حصين قال جاء حصين إلي النبي قال أرأيت رجلاكان يصل الرحم ويقري الضيف مات قبلك ؟ فقال النبي إن أبي وأباك في النار . ( صحيح )

[8] روي الطبراني في المعجم الكبير ( 18 / 220 ) عن عمران بن حصين أن أباه حصينا أتي النبي فقال أرأيت رجلا كان يقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك وهو أبوك ، فقال إن أبي وأباك وأنت في النار ، قال فمات حصين مشركا . ( صحيح )

4\_ روي ابن بشكوال في غوامض الأسماء (1/400) عن عبد الله بن حاجب قال قلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضي خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار ، قال فلكأنه وقع جمر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي علي رءوس الناس ، قال فحميت أن أقول أبوك يا رسول الله ؟ ثم إن الأخري أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك ؟ قال وأهلي لعمر الله . (صحيح لغيره)

5\_ روي مسلم في صحيحه ( 979 ) عن أبي هريرة قال زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت . ( صحيح )

6\_ روي أبو داود في سننه ( 3234 ) عن أبي هريرة قال أتى رسول الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت . ( صحيح )

7\_ روي في مسند أبي حنيفة ( رواية أبي نعيم / 1 / 149 ) عن بريدة بن الحصيب قال استأذن النبي في زيارة قبر أمه فأذن له فانطلق معه المسلمون حتى انتهى إلى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبي إلى قبرها فمكث طويلا ،

ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه سكت فأقبل وهو يبكي ، فقال له عمه ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال استأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى عليّ فبكيت رحمة لها ، فبكى المسلمون رحمة للنبي . ( صحيح لغيره )

8\_ روي ابن حبان في صحيحه ( 981 ) عن ابن مسعود أن رسول الله خرج يوما فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ، ثم رجع رسول الله باكيا فبكينا لبكاء رسول الله ثم أقبل علينا فتلقاه عمر وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا ؟ فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال أفزعكم بكائي ؟ قلنا نعم ،

فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب وإني سألت ربي الاستغفار لها فلم يأذن لي فنزل علي ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة فذلك الذي أبكاني ، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة . ( صحيح )

9\_ روي ابن سعد في الطبقات ( 1 / 55 ) عن القاسم التيمي قال استأذن النبي في زيارة قبر أمه فأذن له فسأل المغفرة لها فأبي عليه . ( حسن لغيره )

10\_روي البزار في مسنده ( 4453 ) عن بريدة بن الحصيب قال كنا مع رسول الله حتى إذا كنا بودان أو بالقبور سأل الشفاعة لأمه ، فضرب جبريل صدره وقال لا تستغفر لمن مات مشركا ، فرجع وهو حزين . ( صحيح لغيره )

11\_ روي ابن شبة في تاريخ المدينة ( 358 ) عن إبراهيم النخعي أن النبي خرج هو وأصحابه في حجة الوداع إلى المقابر فجعل يتخرق تلك القبور حتى جلس إلى قبر منها ثم قام وهو يبكي وقال هذا قبر أي آمنة وإني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي . ( حسن لغيره )

12\_ روي الفاكهي في أخبار مكة ( 2378 ) عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله حتى أتى مقبرة فخلى عن ناقته ولم يكن أحد يأخذ برأسها ولم تكن تقر لمنافق فأخذ رجل برأسها ففتل رأسها فدنا رسول الله فجعل يدنو حتى ظننا أنه قد نزل فينا شيء ، فتوجه عمر بن الخطاب فلما رآه أقبل عليه بوجهه فقال هذا قبر آمنة بنت وهب الزهرية أم رسول الله وإني سألت ربي أن يشفعني فيها وأنه أبي على . (حسن)

13\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 12049 ) عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه ،

وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه ، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا يطيقه ،

قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمي . ( حسن لغيره )

14\_ روي أبو يعلي في مسنده ( 335 ) عن علي بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ قال فأتيت النبي فذكرت ذلك له فأنزل الله ( وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) . ( صحيح )

15\_روي ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 34 / 364 ) عن زيد بن الخطاب قال خرجنا مع رسول الله يمسح الله يوم فتح مكة نحو المقابر فقعد رسول الله إلى قبر فرأيناه كأنه يناجي فقام رسول الله يمسح الدموع من عينيه فتلقاه عمر وكان أولنا فقال بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي وكانت والدة ولها قبلي حقا أن استغفر لها فنهاني . ( صحيح لغيره )

16\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 213 ) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فذكر الحديث وفيه قال فانصرفت وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى قبلنا من خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفى النار ،

قال فكأنه وقع حربين جلد وجهي ولحمه بما قال على رءوس الناس ، وهممت أن أقول أين أبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى أجمل قلت أو أهلك يا رسول الله ؟ قال وأهلي ، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محد فأبشر بما يسوؤك تُجَرّ على وجهك وبطنك في النار ،

قلت يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين ؟ قال ذلك فإن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصاه كان من الضالين . ( صحيح )

17\_ روي الحاكم في المستدرك ( 2 / 363 ) عن ابن مسعود قال جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار فقالا يا رسول الله إن أمنا تحفظ على البعل وتكرم الضيف وقد وأدت في الجاهلية فأين أمنا ؟ قال أمكما في النار ، فقاما وقد شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله فرجعا ، فقال إن أمي مع أمكما . (حسن )

18\_ روي ابن بشران في أماليه (26 / 57) عن سلمة بن مليكة الجعفي قال أتيت أنا وأخي رسول الله فقلنا يا رسول الله إن أمنا كانت وأدت في الجاهلية فهل ينفعها أن نعمل عنها ونعتق عنها ؟

فقال النبي الوائدة والموءودة في النار ، فلما رأى مشقة ذلك عليهما قال وأمي مع أمكما . ( صحيح لغيره )

19\_روي أحمد في مسنده ( 17556 ) عن أبي رزين عمه قال قلت يا رسول الله أين أمي ؟ قال أمك في النار ، قال قلت فأين من مضى من أهلك ؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمى . ( صحيح )

20\_روي الطيالسي في مسنده ( 1186 ) عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إن أمي كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل وماتت مشركة فأين هي ؟ قال هي في النار ، قال قلت يا رسول الله فأين أمك ؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي . ( صحيح )

21\_روي الدولايي في الكني ( 326 ) عن ابن أبي مليكة أن أباه سأل عن أمه فقال يا رسول الله إنها كانت أبر شيء وأوصله ثم أحسنه ضيفا فهل نرجو لها ؟ فقال رسول الله هل كانت وأدت ؟ قال نعم ، قال هي في النار ، قال فأسرع الرجل فقال ردوه فقد شق على الرجل ، فقال رسول الله وأمي مع أمك . ( صحيح لغيره )

22\_ روي الكلاباذي في بحر الفوائد ( 118 ) عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله فهل أنت شافع لأبويك ؟ قال إني لشافع لهما أعطيت أو منعت وما أرجو لهما النجاة عن النار بالكلّية . ( حسن )

23\_روي ابن سعد في الطبقات (1/ 156) عن أبي بكر بن قيس الجعفي أن قيس بن سلمة وسلمة وسلمة وبن يزيد قالا إن أمنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها ؟ قال الوائدة والموؤدة في النار . فقاما مغضبين ، فقال إليّ فارجعا فقال وأمي مع أمكما . ( مرسل ضعيف )

24\_ روي البزار في مسنده ( 1089 ) عن سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا أتى النبي فقال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، قال فأين أبوك ؟ قال حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . ( صحيح )

25\_روي ابن ماجة في سننه ( 1573 ) عن ابن عمر قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال في النار ، قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك ؟ قال رسول الله حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله تَعبًا ، ما مررتُ بقبر كافر إلا بشَّرْتُه بالنار . ( صحيح )

26\_روي معمر في الجامع ( 19687 ) عن الزهري قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا نبي الله إن أبي كان يكفل الأيتام ويصل الأرحام ويفعل كذا فأين مدخله ؟ قال هلك أبوك في الجاهلية ؟ قال نعم ، قال فمدخله النار ، قال فغضب الأعرابي وقال فأين مدخل أبيك ؟ فقال له النبي حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، فقال الأعرابي لقد كلفني رسول الله تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . (حسن لغيره)

27\_ روي ابن حبان في صحيحه ( 5390 ) عن بريدة قال كنا مع رسول الله في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى بنا ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم وقال ما لك يا رسول الله ؟ فقال إني استأذنت في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيني رحمة لها من النار . ( صحيح )

28\_ روي الضياء في المختارة ( 4297 ) عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستسندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه ،

وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه فلما بكى هؤلاء قام فرجع اليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا نطيقه قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لى فرحمتها وهى أمى فبكيت .

ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي . ( حسن )

29\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 4648 ) عن زيد بن الخطاب قال خرجنا مع رسول الله يوم فتح مكة نحو المقابر فقعد رسول الله إلى قبر فرأيناه كأنه يناجي فقام رسول الله يمسح الدموع من عينيه فتلقاه عمر رحمه الله وكان أولنا فقال بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي وكانت والدة ولها قبلي حق أن أستغفر لها فنهاني . (حسن لغيره)

30\_ روي ابن سعد في الطبقات ( 1 / 54 ) عن الزهري وابن أبي بكر وعاصم بن عمر وابن عباس قالوا كان رسول الله مع أمه آمنة بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به ومعه أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا ،

فكان رسول الله يذكر أموراكانت في مقامه ذلك لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفه وقال كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراكان يقع عليه ونظر إلى الدار فقال ههنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه ،

فقالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته فوعيت ذلك كله من كلامه ثم رجعت به أمه إلى مكة فلما كانوا بالأبواء توفيت آمنة بنت وهب فقبرها هناك فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة ،

وكانت تحضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت فلما مر رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء ، قال إن الله قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فأتاه رسول الله فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله فقيل له فقال أدركتني رحمتها فبكيت . (حسن )

31\_ روي أحمد في مسنده ( 15773 ) عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق ، فذكر الحديث وفيه قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم ؟

قال قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار ، قال فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رءوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجهل فقلت يا رسول الله وأهلك ؟

قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار . قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون ، قال ذلك لأن الله بعث في آخر كل سبع أمم يعنى نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين . (حسن )

32\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 212 ) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق ، فذكر الحديث وفيه قال فانصرفت وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى قبلنا من خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار ،

قال فكأنه وقع حربين جلد وجهي ولحمه بما قال على رءوس الناس وهممت أن أقول أين أبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى أجمل قلت أو أهلك يا رسول الله ؟ قال وأهلي ، ما أتيتَ عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محد فأبشر بما يسوؤك ، تُجَرُّ على وجهك وبطنك في النار ،

قلت يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين ؟ قال ذلك فإن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصاه كان من الضالين . ( حسن )

33\_ روي الضياء في المختارة ( 930 ) عن سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا قال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل فأين هو ؟ قال في النار فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين

أبوك ؟ قال له حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار ، قال ثم إن الأعرابي أسلم قال فقال لقد كلفني رسول الله تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . (صحيح لغيره)

34\_ روي ابن الأعرابي في معجمه ( 751 ) عن محد بن كعب القرظي قال رسول الله يا ليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله يا محد ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) قال فما ذكرهما حتى مات . ( حسن لغيره )

35\_ روي الطبري في الجامع ( 2 / 481 ) عن داود بن أبي عاصم أن النبي قال ذات يوم ليت شعري أين أبواي . فنزلت ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) . ( حسن لغيره )

\_\_ أسانيد الحديث:

1\_ روي مسلم في صحيحه ( 206 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، فلما قفي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

2\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 3552 ) عن مجد بن عبد الله الحضرمي عن مجد بن العلاء الهمداني عن سليمان بن حيان الجعفري عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن المزني عن عمران بن حصين قال جاء حصين إلي النبي قال أرأيت رجلا كان يصل الرحم ويقري الضيف مات قبلك ؟ فقال النبي إن أبي وأباك في النار . ( صحيح )

ورواه عن محد بن عبد الله الحضرمي عن سويد بن سعيد الهروي عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن المزني عن عمران بن حصين .

وكلاهما إسناد صحيح ورجالهما ثقات سوي عبد العباس المزني وهو صدوق علي الأقل ، من كبار التابعين غير معروف بجرح ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وتوبع علي أحاديثه ، فالرجل صدوق علي الأقل ،

ومثل هؤلاء قال فيهم الذهبي في ميزان الاعتدال ( 1 / 556 ) : ( في الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل ) .

3\_ روي ابن خزيمة في التوحيد ( 177 ) عن رجاء بن محد السقطي عن عمران بن خالد الخزاعي عن خالد بن طليق الخزاعي عن طليق بن عمران عن عمران بن حصين بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران بن خالد ، وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، أما عمران بن خالد فضعيف فقط وليس بمتروك ، قال فيه أبو حاتم علي شدته (ضعيف) ، واستشهد به الحاكم في المستدرك ، وقال عنه الذهبي في كتاب العلو (ضعيف) ،

أما قول ابن حنبل متروك فلا أعلم سببا أو حديثا دعاه لهذا ، وقالها في عدد من الرواة متفق علي ضعفهم ، فلعله أراد متروك الاحتجاج وليس متروك الحديث ، وعلي كل فالرجل لم يتفرد بالحديث وتوبع عليه من طرق أخري .

4\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 18 / 220 ) عن بشر بن موسي الأسدي عن محد بن سعيد الأصبهاني عن عبد الرحمن بن سليمان الكناني عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن المزني عن عمران بن حصين أن أباه حصينا أتي النبي فقال أرأيت رجلا كان يقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك وهو أبوك ، فقال إن أبي وأباك وأنت في النار ، قال فمات حصين مشركا . ( صحيح )

ورواه عن شعيب بن عمران العسكري عن عبدان بن محد الوكيل عن يحيي بن زكريا الهمداني عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن المزني عن عمران بن حصين .

والأول إسناد صحيح ورجاله ثقات وسبق بيان حال العباس المزني ، والثاني إسناد ضعيف فيه شعيب العسكري ضعيف لكن يشهد له الإسناد الأول.

5\_ روي ابن بشكوال في غوامض الأسماء (1/400) عن أبي الحسين بن محد القرطبي عن أحمد بن محد بن الحذاء التميمي عن القاسم بن أصبغ عن أحمد بن أبي خيثمة النسائي عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود العقيلي عن عبد الله بن حاجب

قال قلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضي خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار ، قال فلكأنه وقع جمر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي علي رءوس الناس ، قال فحميت أن أقول أبوك يا رسول الله ؟ ثم إن الأخري أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك ؟ قال وأهلي لعمر الله . ( صحيح لغيره )

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق سوي دلهم بن الأسود وهو صدوق علي الأقل ، من أوساط التابعين غير معروف بجرح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وليس له شئ يُنكر عليه وتوبع علي حديثه ، فالرجل صدوق .

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 214 ) عن عبد الله بن الصقر السكري ومصعب بن إبراهيم الأسدي عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي عن عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود العقيلي عن عاصم بن أبي رزين العقيلي عن لقيط بن عامر . وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق ، وسبق بيان حال دلهم بن الأسود .

6\_ روي مسلم في صحيحه ( 979 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن محد بن عبيد الطنافسي عن يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال زار النبي

قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكر الموت . ( صحيح )

وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، أما يزيد بن كيسان فقيل صدوق ، أقول بل يرقي للثقة ، روي له مسلم في صحيحه ، قال فيه ابن معين ( ثقة ) ، وقال الفسوي ( ثقة ) ،

وقال ابن حنبل ( ثقة لم يكن به بأس ) ، وقال النسائي ( ثقة ) ، وقال الدارقطني ( ثقة ) ، وقال أبو حاتم ( يكتب حديثه محله الصدق ، صالح الحديث ، ولا يحتج بحديثه ) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ويخالف ) ،

وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له ابن الجارود في المنتقي ، وابن خزيمة في صحيحه ،

أما قول أبي حاتم لا يحتج به وقول ابن حبان في يخطئ فهذا من تعنتهما المعروف ، فكلاهما من المتشددين جدا في الجرح ، ولا يكاد يسلم منهما أحد إلا أن لا يخطئ أبدا ولو في حديث واحد ، ولا أعلم سببا أو حديثا دعاهم لهذا ، وقول من وثقوه وصححوا أحاديثه أقرب وأصح ، والرجل ثقة ، بالإضافة إلى أنه لم يتفرد بالحديث وتابعه عليه غيره من الثقات .

7\_ روي أبو داود في سننه ( 3234 ) عن محد بن سليمان الأنباري عن محد بن عبيد الطنافسي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال أتى رسول الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله استأذنت ربى تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور

قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

8\_ روي ابن شبة في تاريخ المدينة ( 356 ) عن فليح بن محد اليماني عن سعد بن سعيد المقبري
عن سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبي هريرة بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق ، أما فليح اليماني فروي عن عدد من الأئمة وروي عنه عدد ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وروي له الضياء المقدسى في المختارة ، وليس له شئ يُنكر عليه ، فالرجل صدوق ،

أما سعد المقبري فصدوق وما أنكروه عليه فالعتب فيه علي أخيه ، قال أبو حاتم علي شدته ( هو في نفسه مستقيم ، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث ) ، وقال أبو موسي المديني ( هو في نفسه مستقيم ) ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، فالرجل صدوق .

9\_ روي في مسند أبي حنيفة (رواية أبي نعيم / 1 / 149) عن علقمة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة عن بريدة بن الحصيب قال استأذن النبي في زيارة قبر أمه فأذن له فانطلق معه المسلمون حتى انتهى إلى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبى إلى قبرها فمكث طويلا ،

ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه سكت فأقبل وهو يبكي ، فقال له عمه ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال استأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى علي فبكيت رحمة لها ، فبكى المسلمون رحمة للنبى . ( صحيح لغيره )

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي أبي حنيفة وهو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث ، قال شعبة بن الحجاج (حسن الفهم جيد الحفظ) ، وقال صالح جزرة (ثقة) ، وقال ابن المديني (ثقة لا بأس به) .

لكن على الوجه الآخر قال ابن عدي (لم يصح له في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثا) ، وقال ابن حبان (حدث ب 130 حديثا أخطأ منها في 120 حديثا إما أن يكون قلب إسناده أو غير متنه) ، وقال ابن شاهين (في حديثه اضطراب) ،

وقال أبو نعيم (كثير الخطأ والأوهام) ، وقال أحمد بن حنبل (حديثه ضعيف) ، وقال البخاري ( سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه) ، وقال الدارقطني (ضعيف) ، وقال النضر بن شميل (متروك الحديث) ، وقال الفلاس ( واهي الحديث) ، وقال ابن سعد (ضعيف الحديث) ، وقال المخرمي ( مسكين في الحديث) .

فالرجل مختلف فيه فهو على الأقل من قبيل من يحسن حديثهم لذاته ما لم يثبت خطؤه في حديث بعينه ، لكن دعنا نري من أين أتي هذا الترك والنقد الشديد .

قال العقيلي عنه ( مرجئ ) ، وقال ابن حبان ( كان داعية إلى الإرجاء ) ، وقال أبو نعيم ( قال بخلق القرآن ، واستتيب من قوله الردئ غير مرة ) ، وقال البخاري ( كان مرجئا ) ، وقال حماد بن سلمة ( كان شيطانا استقبل آثار رسول الله يردها برأيه ) ، وقال سفيان الثوري ( استييب من الكفر مرتين )

6

وقال شريك النخعي ( لأن يكون في كل ربع من رباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيها من يقول بقول أبي حنيفة ) ، وقال ابن يزيد المقرئ ( كان مرجئيا ) ، وقال الإمام مالك عنه ( الداء العضال ) ، وقيل كذلك مدح الإمام الشافعي له لم يصح عنه ، وكثير من التابعين والأئمة غيرهم تكلموا في كونه مرجئا وقائلا بخلق القرآن وما شابه .

لكن ما يخصنا ليست المسألة العقدية أو المذهبية للرجل أياكانت ، لكن كما هو معروف في هذا العهد كان الأئمة يتقون حديث من يرونهم من أهل البدعة وخاصة من كان يدعو الناس لها ، فمن هنا أتي قولهم بترك حديثه ، لكن الرجل في الأصل صدوق حسن الحديث قد يخطئ كغيره من الرواة .

10\_روي ابن أبي شيبة في مسنده ( 11919 ) عن محد بن عبد الله الزبيري عن سفيان الثوري عن علم علم الله عن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ،

أما قول ابن حجر في التقريب عن محد الزبيري ( ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري ) فإنما أخذها من ابن حنبل إذ قال ( كثير الخطأ في حديث الثوري ) وهذا خطأ منه ولم يقلها غيره ، ووثقه الأئمة مطلقا وصححوا أحاديثه ،

والرجل روي له البخاري ومسلم في صحيحهما ، وقال العجلي ( ثقة ) ، وقال الترمذي ( ثقة حافظ ) ، وقال ابن خراش على شدته ( صدوق ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ،

وقال ابن قانع ( ثقة ) ، وقال ابن بشار العبدي ( ما رأيت رجلا قط أحفظ منه ) ، وقال ابن سعد ( صدوق كثير الحديث ) ، وقال ابن نمير ( صدوق ، ما علمت إلا خيرا ، مشهور بالطلب ، ثقة ، صحيح الكتاب ) ،

وقال أبو زرعة ( صدوق ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( حافظ للحديث ، عابد مجتهد ، له أوهام ) وهذا من شدة تعنته في الجرح ،

وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له ابن حبان في صحيحه ، وابن حزيمة في صحيحه ، والضياء المقدسي في المختارة ، ولم يتخلف أحد عن الاحتجاج به ، فالرجل ثقة .

11\_ روي الطبراني في المعجم الأوسط ( 6398 ) عن محد بن عمرو الحراني عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير بن معاوية عن زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي محد الحراني وهو صدوق لا بأس به .

12\_ روي الحنائي في العاشر من الحنائيات ( 6 ) عن عبد الله بن مجد الحنائي عن يعقوب ن عبد الرحمن الجصاص عن حميد بن الربيع اللخمي عن معاوية بن هشام الأسدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق.

وهذا إسناد إسناد ضعيف لضعف يعقوب الجصاص ، وباقي رجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخرى ،

أما حميد اللخمي فقيل ضعيف ، أقول بل صدوق إن لم ثقة أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، ذكره ابن الثقات وقال ( ربما أخطأ ) ، وهذه كبيرة من ابن حبان لأنه من المتعنتين في الجرح ممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ،

وقال ابن حنبل ( ما علمته إلا ثقة ) ، وقال عثمان بن أبي شيبة ( هو ثقة ) ، وذكره أبو حاتم وأبو زرعة وأثنوا عليه خيرا ،

لكن تركخ واتهمه ابن معين وابن عدي ، ولا أعلم لذلك سببا ، أما الكلام في بضعة أحاديث رواها فالرجل لم يتفرد بها أصلا وتوبع عليها ، ولتفصيل ذلك مكان آخر ،

حتى وإن سلمنا جدلا أنه أخطأ في بضعة أحاديث فليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ، وقول من وثقوه أقرب وأصح والرجل صدوق على الأقل ، ولم يتفرد بالحديث .

13\_ روي ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ( 642 ) عن عبد الله بن سابور البغوي عن أحمد بن منصور الرمادي وزهير بن حرب وأحمد القطان وابن منيع وعثمان بن أبي شيبة وهارون البزاز كلهم عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

14\_ روي الخطيب البغدادي في موضح الأوهام ( 2 / 540 ) عن محد بن أحمد البزار عن محد بن عبد الله الشافعي عن محد بن برد الأنطاكي عن الهيثم بن جميل عن شريك القاضي عن يحيي بن أبي

حية الكلبي عن سليمان بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي يحيي الكلبي وهو صدوق يخطئ ، وقد توبع علي الحديث من طرق أخري كما سبق .

15\_ روي ابن حبان في صحيحه ( 981 ) عن عمران بن موسي الجرجاني عن أحمد بن أبي موسي المصري عن ابن وهب عن ابن جريج المكي عن أيوب بن هانئ الكوفي عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله خرج يوما فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر ،

فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ، ثم رجع رسول الله باكيا فبكينا لبكاء رسول الله ثم أقبل علينا فتلقاه عمر وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا ؟ فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال أفزعكم بكائي ؟ قلنا نعم ،

فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب وإني سألت ربي الاستغفار لها فلم يأذن لي فنزل علي ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة فذلك الذي أبكاني ، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

16\_ روي أبو يعلي في مسنده ( المطالب العالية / 836 ) عن عمرو بن الحصين العقيلي عن حماد بن زيد الأزدي عن فرقد بن يعقوب السبخي عن جابر بن زيد عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو العقيلي ، وباقي رجاله ثقات سوي فرقد السبخي وهو صدوق أخطأ في أحاديث ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري ،

أما عمرو العقيلي فقال الدارقطني (ضعيف) ، وقال في رواية (متروك) ، وقال أبو حاتم ( ذاهب الحديث ، ليس بشئ) ، وقال البيهقي في السنن الكبري (ضعيف لا يحتج به) ،

والرجل لم يتفرد بأكثر أحاديثه وتوبع عليها ، وأقصي أمره سوء الحفظ الشديد ولم يقل أحد أنه تعمد الكذب إطلاقا ، فسواء كان الرجل ضعيفا فقط أو متروكا فليس بكذاب ، وعلي كل فلم يتفرد بالحديث ، وهذه طريق إن تزد الحديث قوة فلن تضعفه .

17\_روي ابن سعد في الطبقات (1/55) عن مالك بن إسماعيل النهدي عن شريك القاضي عن سماك بن حرب عن القاسم التيمي قال استأذن النبي في زيارة قبر أمه فأذن له فسأل المغفرة لها فأبي عليه . (حسن لغيره) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله ثقات سوي شريك وسماك وكلاهما ثقة أخطأ في بضعة أحاديث ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

18\_ روي ابن شبة في تاريخ المدينة ( 358 ) عن عبد الواحد بن غياث الصير في عن الحسن بن أبي إبراهيم عن فرقد بن يعقوب السبخي عن إبراهيم النخعي أن النبي خرج هو وأصحابه في حجة الوداع إلى المقابر ،

فجعل يتخرق تلك القبور حتى جلس إلى قبر منها ثم قام وهو يبكي وقال هذا قبر أمي آمنة وإني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولجهالة الحسن بن أبي إبراهيم ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

19\_روي الفاكهي في أخبار مكة ( 2378 ) عن حسن بن الحسين الأزدي عن سويد بن سعيد الهروي عن أسد بن راشد عن حرب بن سريج المنقري عن بشر بن حرب الأزدي عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله حتى أتى مقبرة فخلى عن ناقته ولم يكن أحد يأخذ برأسها ولم تكن تقر لمنافق فأخذ رجل برأسها ففتل رأسها ،

فدنا رسول الله فجعل يدنو حتى ظننا أنه قد نزل فينا شيء ، فتوجه عمر بن الخطاب فلما رآه أقبل عليه بوجهه فقال هذا قبر آمنة بنت وهب الزهرية أم رسول الله وإني سألت ربي أن يشفعني فيها وأنه أبي على . ( حسن )

وهذا إسناد حسن في المتابعات ، ورجاله ثقات سوي أسد بن راشد فيه بعض الجهالة وذكره ابن حبان في الثقات لثبوت حديثه من طرق أخري ، وفيه بشر بن حرب صدوق يخطئ ولخص ابن حجر في التقريب بقوله ( صدوق فيه لين ) ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

20\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 12049 ) عن محد بن علي المروزي عن عبد العزيز بن منيب القرشي عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه ،

وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه ، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا يطيقه ،

قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمي . ( حسن لغيره )

وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن كيسان وباقي رجاله ثقات ، أما عبد الله بن كيسان فثقة وإنما الإنكار في حديثه من جهة إسحاق لا منه هو ،

قال أبو عبد الله الحاكم ( من ثقات المراوزة ) وصحح له في المستدرك ، ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( يخطئ ) ، وروي له ابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، والضياء المقدسي في المختارة ،

لكن ضعفه أبو حاتم وقال النسائي والدارقطني ( ليس بالقوي ) ، إلا أن الخطأ الذي في رواياته وقع ممن روي عنه لا منه هو ، فقول من وثقوه أقرب وأصح والرجل في نفسه ثقة ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

21\_ روي ابن الجوزي في المنتظم ( 2 / 271 ) عن مجد بن عبد الباقي عن الحسن بن علي الجوهري عن أبي عمر بن حيويه عن أحمد بن معروف الخشاب عن الحارث بن أبي أسامة عن مجد بن سعد عن مجد بن عمر الواقدي عن محد بن عبد الله الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عاصم الأسلمي عن ابن عباس بنحو الحديث السابق.

ووراه عن مجد بن عبد الباقي عن الحسن بن علي الجوهري عن أبي عمر بن حيويه عن أحمد بن معروف الخشاب عن الحارث بن أبي أسامة عن مجد بن سعد عن مجد بن عمر الواقدي عن مجد بن صالح التمار عن عاصم بن عمر الأنصاري عن عاصم الأسلمي عن ابن عباس بنحو الحديث السابق

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي الواقدي وهو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث ، أما عاصم الأسلمي فصدوق من كبار التابعين ، وقيل هو صحابي ، وعلي كل فهو يروي الحديث هنا عن ابن عباس ،

أما الواقدي ، قال إبراهيم الحربي ( كان أعلم الناس بأمر الإسلام ) ، وقال أبو عامر العقدي ( ما يفيدنا الشيوخ و الأحاديث إلا هو ) ، وقال الصغاني ( ثقة ) ، وقال القاسم بن سلام ( ثقة ) ، وقال الداروردي ( ذاك أمير المؤمنين في الحديث ) ،

وقال مجاهد الختلي ( ما كتبت عن أحد أحفظ منه ) ، وقال محد بن سعد ( كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح وباختلاف الناس في الحديث ) ، وقال مصعب الزبيري ( والله ما رأيت مثله قط ، ثقة مأمون ) ، وقال معين القزاز ( أنا أسأل عن الواقدي ! الواقدي يُسأل عني ) ،

وقال هشيم بن بشير ( لئن كان كذابا فما في الدنيا مثله ، وإن كان صادقا فما في الدنيا مثله ) ، وقال يزيد الأيلي ( ثقة ) ، وقال يعقوب بن شيبة ( ثقة ) .

كما تري كلامهم فيه توثيق قوي جدا للرجل ، فمن أين أتي إذن قولهم أنه متروك أو حتي كذاب! أقول الرجل كان كثير الرواية جدا ، وكان يروي عن أي أحد ثقة كان أو ضعيفا أو متروكا أو مستورا أو مجهولا ، حتى كثر ذلك جدا وصار فيما يرويه كثير من الغرائب والمناكير والأحاديث المكذوبة والمتروكة ،

ومن أمثلة ذلك: قال أبو حاتم الرازي (حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين مناكير) ، لكن كما هو معروف من أسند فقد برئ ، فالرجل في نفسه ثقة أو صدوق علي الأقل ، ثم بعد ذلك انظر عمن روي عنهم .

وهناك سبب آخر لتضعيف بعضهم له وهو ظنهم تفرده ببعض الأحاديث ، وأذكر مثالا يبين خطأ ذلك حتى قال الإمام أحمد الرمادي ( هذا مما ظُلم فيه الواقدي ) ،

جاء في تهذيب التهذيب ( 9 / 363 ) : ( قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث نبهان يعني مولى أم سلمة عنها في قوله أفعمياوان أنتما هذا حديث يونس لم يروه غيره ، قال أبو حاتم عبد الله وكان الواقدي رواه عن معمر ثم تبسم أي ليس من حديث معمر ،

وقال زكريا بن يحيى الساجي مجد بن عمر الواقدي قاضي بغداد متهم حدثني أحمد بن مجد يعني بن محرز سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يزل يدافع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة حديث أفعمياوان أنتما فجاء بشيء لا حيلة فيه والحديث حديث يونس لم يروه غيره ،

وقال أحمد بن منصور الرمادي قدم علينا على بن المديني بغداد سنة سبع أو ثمان وثمانين قال الواقدي قاض علينا قال وكنت أطوف مع على فقلت تريد أن تسمع من الواقدي فكان مترويّا في

ذلك ثم قلت له بعد فقال أردت أن أسمع منه فكتب إلى أحمد فذكر الواقدي فقال كيف تستحل أن تكتب عن رجل روى عن معمر حديث نبهان وهذا حديث يونس تفرد به ،

قال أحمد بن منصور فلما قدمت مصر حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب فذكر حديث نبهان فلما فرغ منه ضحكت فقال لم تضحك فأخبرته بقصة علي وأحمد قال فقال بن أبي مريم إن شيوخنا المصريين لهم عناء بحديث الزهري)،

فقال الرمادي وهذا الحديث مما ظُلم فيه الواقدي ، فهذا حديث ظنوا تفرد الواقدي به ثم إذا بهم يجدون روايا آخر تابعه عليه حتى قيل أن هذا كان ظلما للواقدي ،

وأذكر مثالا آخر ، جاء في تهذيب التهذيب ( 4 / 274 ) : ( قال السهمي سألت الدارقطني عن سويد فقال تكلم فيه يحيى بن معين وقال حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي معاوية ، سعيد رفعه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، قال ابن معين وهذا باطل عن أبي معاوية ،

قال الدارقطني فلم يزل يظن أن هذا كما قال يحيى حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المنجنيقي وكان ثقة رواه عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء وتخلص سويد ) ،

فهذا حديث رواه سويد وقالوا هذا الحديث باطل حتى وجدوا له متابعا من راوٍ آخر ثقة فإذا بهذا الباطل صار من أصح الصحيح! وكم من راوٍ ظُلم بنفس هذه الحجة ، يظن البعض تفرده بحديث فينكره عليه بل وربما يتهمه ثم يجد له متابعا يثبت أنه ما روي إلا ما سمع فعلا!

وهذا حدث مع الواقدي وغيره من الرواة في عدد ليس بالقليل من الأحاديث ، فحنانيك حين تريد أن تقول تفرد فلان بالحديث العلاني ، فتلك كلمة تعني أنه ما فاتك شئ من طرق الأحاديث حتى تستطيع أن تجزم أن الراوي فعلا تفرد بالحديث .

22\_ روي ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 34 / 364 ) عن أبي سعد بن مجد المطرز عن أبي نعيم الحافظ عن سليمان الطبراني عن عبد الرحمن بن خلاد الدورقي عن مجد بن حزام البصري عن إسماعيل بن مجد الأنصاري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيي بن أبي حية الكلبي عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن الخطاب

قال خرجنا مع رسول الله يوم فتح مكة نحو المقابر فقعد رسول الله إلى قبر فرأيناه كأنه يناجي فقام رسول الله يمسح الدموع من عينيه فتلقاه عمر وكان أولنا فقال بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي وكانت والدة ولها قبلي حقا أن استغفر لها فنهاني . ( صحيح لغيره

وهذا إسناد حسن في المتابعات ، ورجاله ثقات سوي محد بن حازم وإسماعيل الأنصاري وكلاهما مستور لا بأس به ، ويحيي الكلبي صدوق يخطئ ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري كثيرة .

23\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 213 ) عن مصعب بن إراهيم الأسدي وعبد الله بن الصقر السكري عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن أبي رزين أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق ، فذكر الحديث وفيه قال فانصرفت وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى قبلنا من خير في جاهليتهم ؟

فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار ، قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه بما قال على رءوس الناس ، وهممت أن أقول أين أبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى أجمل قلت أو أهلك يا رسول الله ؟ قال وأهلي ، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محد فأبشر بما يسوؤك تُجَرّ على وجهك وبطنك في النار ،

قلت يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين ؟ قال ذلك فإن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصاه كان من الضالين . ( صحيح ) .

وهذا إسناد صحيح أو حسن علي الأقل ، ورجاله ثقات سوي دلهم بن الأسود وسبق بيان حاله . ورواه الحاكم في المستدرك ( 4 / 556 ) وقال ( هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد ) .

24\_ روي أحمد في مسنده ( 15773 ) عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الله العقيلي عن لقيط بن عامر عن عبد الله العقيلي عن لقيط بن عامر بنحو الحديث السابق.

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق ، وسبق بيان حال دلهم بن الأسود ، أما الأسود العقيلي فصدوق لا بأس به ، من أوساط التابعين غير معروف بجرح ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي ( محله الصدق ) ، وليس له شئ يُنكر عليه ، وتوبع على حديثه ، فالرجل صدوق .

25\_ روي الحاكم في المستدرك ( 2 / 363 ) عن مجد بن يعقوب الشيباني عن يحيي بن مجد الذهلي عن عبد الرحمن بن المبارك العبسي عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم البناني عن عثمان بن عمير البجلي عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود

قال جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار فقالا يا رسول الله إن أمنا تحفظ على البعل وتكرم الضيف وقد وأدت في الجاهلية فأين أمنا ؟ قال أمكما في النار ، فقاما وقد شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله فرجعا ، فقال إن أمى مع أمكما . (حسن )

وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد ) ، وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي عثمان بن عمير وهو صدوق ساء حفظه ، قال ابن معين ( ليس به بأس ) ، وصحح له الحاكم في المستدرك ،

لكن ضعفه أبو حاتم وابن حبان وأبو زرعة وابن حنبل والنسائي والدارقطني وشعبة وابن مهدي والفسوي ، وذلك لأنه ساء حفظه فأخطأ في أحاديث ، إلا أنه لم يتفرد بهذا الحديث وثبت من طرق أخري تشهد له .

26\_روي ابن صاعد في الثاني من أحاديث ابن مسعود ( 36 ) عن عبد الله بن سالم الباجدي عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود بنحو الحديث السابق. وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي عبد الله بن سالم وهو صدوق لا بأس به ، ويشهد للحديث ثبوته من طرق أخري.

27\_ روي ابن بشران في أماليه (26 / 57 ) عن أبي سهل بن مجد المتوثي عن مجد بن أبي هارون الوراق عن عبد الله بن عمر المشك عن عبيدة بن الأسود الهمداني عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن سلمة بن مليكة الجعفي

قال أتيت أنا وأخي رسول الله فقلنا يا رسول الله إن أمنا كانت وأدت في الجاهلية فهل ينفعها أن نعمل عنها ونعتق عنها ؟ فقال النبي الوائدة والموءودة في النار ، فلما رأى مشقة ذلك عليهما قال وأمي مع أمكما . ( صحيح لغيره )

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي مجالد بن سعيد وهو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، روي له مسلم في صحيحه ، وقال العجلي ( جائز الحديث ، حسن الحديث ) ،

وقال النسائي ( ثقة ) وضعفه في رواية ، وقال ابن المديني ( تكلم الناس فيه وهو ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) وقال ( صالح ) وضعفه في رواية ، وقال الفسوي ( يكثر ويضطرب ) ،

وضعفه أبو حاتم وابن حبان وابن حنبل البخاري وابن معين في رواية والنسائي في رواية والدارقطني وابن مهدي وابن سعد ، والرجل أخطأ فعلا في بعض الأسانيد إلا أنه ليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ،

وكم من ثقة أخطأ في بضعة أحاديث وما نزل به ذلك عن الثقة ، والرجل خطؤه معدود ، فقول من وثقه أقرب وأصح والرجل صدوق يخطئ ، ولم يتفرد بالحديث وتابعه عليه غيره من الثقات .

28\_ روي الطيالسي في مسنده ( 1402 ) عن سليمان بن قرم التميمي عن عمران بن مسلم الجعفي عن يزيد بن مرة الجعفي عن سلمة الجعفي بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن مرة وباقي رجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري ، أما سليمان بن قرم فقيل ضعيف أقول بل صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، وإنما اشتد عليه بعضه لغلوه في التشيع ،

استشهد به البخاري في صحيحه ، وروي له مسلم في صحيحه ، وقال وقال ابن حنبل ( ثقة ) ، وقال ( لا أري به بأسا ولكنه كان يفرط في التشيع ) ،

وقال البزار ( ليس به بأس ) ، وقال ابن المديني ( لم يكن بالقوي وهو صالح ) ، وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ،

وضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ، فإن قيل ما سبب تضعيفه ، يقال أخطأ في إسناده أخطأ في إسناده فما أخطأ في إسناده فمعلوم ، وسوي ذلك مستقيم ، والرجل صدوق يخطئ ، وعلي كل فلم يتفرد بالحديث .

29\_ روي أحمد في مسنده ( 17556 ) عن محد بن جعفر الهذلي عن شعبة عن يعلي بن عطاء العامري عن وكيع بن عدس العقيلي عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين أمي ؟ قال أمك في النار ، قال قلت فأين من مضى من أهلك ؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي . ( صحيح )

وهذا إسناد صحيح أو حسن علي الأقل ، ورجاله ثقات سوي وكيع بن عدس ، من كبار التابعين غير معروف بجرح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وحسّن الترمذي حديثه في السنن ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ، وليس له شئ يُنكر عليه ، فالرجل صدوق على الأقل ، ولم يتفرد بالحديث .

30\_ روي الطيالسي في مسنده ( 1186 ) عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إن أمي كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل وماتت مشركة فأين هي ؟ قال هي في النار ، قال قلت يا رسول الله فأين أمك ؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي . ( صحيح ) . وإسناده كسابقه .

31\_روي الدولابي في الكني ( 326 ) عن مجد بن عوف الطائي عن مجد بن عمران الأنصاري عن عمران بن مجد الأنصاري عن مجد بن أبي ليلي الأنصاري عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي مليكة أن أباه سأل عن أمه فقال يا رسول الله إنها كانت أبر شيء وأوصله ثم أحسنه ضيفا فهل نرجو لها ؟ فقال رسول الله هل كانت وأدت ؟ قال نعم ، قال هي في النار ، قال فأسرع الرجل فقال ردوه فقد شق على الرجل ، فقال رسول الله وأمى مع أمك . ( صحيح لغيره )

وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق ، أما ابن أبي ليلي فصدوق ساء حفظه فأخطأ في بضعة أحاديث ، قال أبو حاتم ( محله الصدق ، كان سيئ الحفظ ، شُغل بالقضاء فساء حفظه ) ، وقال أبو زرعة ( صالح ، ليس بأقوي ما يكون ) ،

وقال العجلي (صاحب سنّة ، صدوق ، جائز الحديث ) ، وقال الدارقطني ( ثقة في حفظه شئ ) ، وقال البن خزيمة ( ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما ) ومع ذلك روي له في صحيحه ، وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ،

فالرجل في الأصل صدوق ساء حفظه فأخطأ في أحاديث ، وليس ذلك مخرجا له عن درجة الصدق ، فليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ، وقول من وثقوه أقرب وأصح وهو صدوق يخطئ ، ولم يتفرد بالحديث .

32\_روي ابن سعد في الطبقات (1/ 156) عن هشام بن مجد الكلبي عن حماد بن السائب عن أبي بكر بن قيس الجعفي أن قيس بن سلمة وسلمة بن يزيد قالا إن أمنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها ؟ قال الوائدة والموؤدة في النار . فقاما مغضبين ، فقال إليّ فارجعا فقال وأمي مع أمكما . ( مرسل ضعيف

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولضعف هشام الكلبي وحماد بن السائب ، لكن الحديث ثابت من طرق أخري كثيرة تشهد له ،

وهشام الكلبي وحماد بن السائب ضعيفان فقط وليسا بمتروكين أو كذابين كما يدعي البعض ، وإن كان هذا الحديث ثابت من طرق أخري لكن سأذكر شيئا من حالهما للمعرفة ،

أما هشام الكلبي فقال ابن حجر ( كان واسع الحفظ جدا ، ومع ذلك كان ينسب إلي غفلة ) ، وذكره العقيلي وابن السكن وابن الجارود في الضعفاء ، واتهمه ابن عراق ،

وأقصي أمر الرجل أنه كان كما وصفه ابن حجر واسع الحفظ جدا وكان يحفظ كل شئ وليس الحديث فقط ، حتي قال عن نفسه ( حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد ) ،

فأدي ذلك للانشغال عن الحديث وعدم إتقان مروياته فوقعت فيها الأخطاء ، وليس هو من الكذب في شئ أصلا ، والرجل ضعيف فقط ،

أما حماد بن السائب فأنكروا عليه أمورا في تفسيره وفي بدعته فقد كان مرجئا ، أما في الحديث فضعيف ، وبعد أن فصّل في أحاديثه ابن عدي في الكامل قال ( له أحاديث صالحة إذا روي عن أبي صالح في التفسير ، وأما الحديث خاصة إذا روي عن ابن عباس ففيه مناكير ، ولشهرته بين الضعفاء يُكتب حديثه ) ، وصدق والرجل ضعيف فقط .

33\_روي البزار في مسنده ( 1089 ) عن زيد بن أخزم الطائي ومجد بن عثمان التمار عن يزيد بن هارون الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا أتى النبي فقال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، قال فأين أبوك ؟ قال حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

34\_ روي ابن ماجة في سننه ( 1573 ) عن محد بن إسماعيل الحساني عن يزيد بن هارون الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال في النار ،

قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك ؟ قال رسول الله حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله تَعبَا ، ما مررتُ بقبر كافر إلا بشَّرْتُه بالنار . ( صحيح )

وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ، فإن قيل يُروي عن سعد بن أبي وقاص ، أقول يصح عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر ولا إشكال .

35\_ روي معمر في الجامع ( 19687 ) عنابن شهاب الزهري قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا نبي الله إن أبي كان يكفل الأيتام ويصل الأرحام ويفعل كذا فأين مدخله ؟ قال هلك أبوك في الجاهلية ؟ قال نعم ،

قال فمدخله النار ، قال فغضب الأعرابي وقال فأين مدخل أبيك ؟ فقال له النبي حيث ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . بقبر كافر فيشره بالنار ، فقال الأعرابي لقد كلفني رسول الله تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . (حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، إلا أنه ثبت موصولا كما في الحديثين السابقين .

36\_روي ابن حبان في صحيحه ( 5390 ) عن الحسين بن مجد الحراني عن عبد الرحمن بن عمرو البجلي عن زهير بن معاوية الجعفي عن زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن بريدة قال كنا مع رسول الله في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى بنا ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم وقال ما لك يا رسول الله ؟ فقال إني استأذنت في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيني رحمة لها من النار ،

وإني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا وإني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم وإني كنت نهيتكم عن الأشرية في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. (صحيح). وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه.

37\_ روي الروياني في مسنده ( 25 ) عن محد بن حميد التميمي عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق.

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي يزيد الهاشمي وهو صدوق يخطئ ، ومحد بن حميد وهو ثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ،

أما يزيد الهاشمي فروي له مسلم في صحيحه ، وقال البخاري ( صدوق ولكنه يغلط ) ، وقال أحمد بن صالح ( ثقة ، ولا يعجبني قول من تكلم فيه ) ، وقال العجلي ( جائز الحديث ، وكان بآخره يُلَقن ) ، وقال ابن سعد ( ثقة في نفسه ، إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب ) ،

وقال الفسوي ( إن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو علي العدالة والثقة ) ، وقال ابن حبان ( كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن ) ،

وقال عنه الذهبي ( صدوق فهم عالم شيعي ردئ الحفظ لا يُترك ) ، وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ،

لذا فالرجل في الأصل صدوق وساء حفظه لما كبر ، فسماع الأولين منه قبل التغير صحيح ، وما أخطأ فيه في آخره يُترك وما سواه مستقيم ، ولم يتفرد بالحديث وتابعه عليه غيره من الثقات ،

أما محد بن حميد التميمي فقال أبو يعلي الخليلي: (كان حافظا عالما بهذا الشأن ، رضيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ) ، وقال أحمد بن حنيل (لا يزال بالريِّ علم ما دام محد بن حميد حيا ،

وقال حديثه عن ابن المبارك وجرير صحيح) ، وقال جعفر الطيالسي ( ثقة) ، وقال ابن معين ( ثقة ) . وقال ابن معين ( ثقة ) .

فكما تري الرجل موصوف بالثقة والحفظ ، وإنما تركه بعضهم لكثرة الرواية عن المتروكين والمجهولين حتى كثرت في حديثه الغرائب والمناكير حتى يظن من يسمعها أنها منه هو.

قال ابن معين ( ابن حميد ثقة ، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس من قبله إنما من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم ) ، وهكذا فالرجل ثقة حافظ ، أو علي الأقل صدوق حسن الحديث ، والغرائب في حديثه هي ممن يروي عنهم لا منه هو .

38\_روي ابن الجوزي في المنتظم ( 3 / 250 ) عن أبي الفضل بن ناصر السلامي عن علي بن مجد البغدادي عن علي بن أحمد المقرئ عن مجد بن الحسين الحريري عن موسي بن إسحاق الخطمي عن إبراهيم الترجماني عن المشمعل بن ملحان عن صالح بن حيان القرشي عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد ضعيف لبعض الضعف في صالح بن حيان ، وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري .

39\_ روي الضياء في المختارة ( 4297 ) عن محد بن أحمد الصيدلاني وفاطمة بنت سعد عن فاطمة الجوزدانية عن محد بن عبد الله الضبي عن سليمان الطبراني عن محد بن علي المروزي عن عبد العزيز بن منيب القرشي عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة

عن ابن عباس أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستسندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه ،

وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه فلما بكى هؤلاء قام فرجع اليهم فقال ما يبكيكم ؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك قلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا نطيقه قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لى فرحمتها وهى أمى فبكيت .

ثم جاءني جبريل فقال ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي ، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين . ( حسن )

وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن كيسان ، وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، إلا أنه ثابت من طرق أخري تشهد له ، وسبق الكلام عن عبد الله بن كيسان .

40\_روي الطبراني في المعجم الكبير ( 4648 ) عن عبد الرحمن بن خلاد الدورقي عن محد بن حزام البصري عن إسماعيل بن محد الأنصاري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيي بن أبي حية الكلبي عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن الخطاب قال خرجنا مع رسول الله يوم فتح مكة نحو المقابر ،

فقعد رسول الله إلى قبر فرأيناه كأنه يناجي فقام رسول الله يمسح الدموع من عينيه فتلقاه عمر رحمه الله وكان أولنا فقال بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي وكانت والدة ولها قبلي حق أن أستغفر لها فنهاني . (حسن لغيره) . وسبق هذا الإسناد قبل ذلك مع الكلام عنه وعن رجاله .

41\_ روي ابن سعد في الطبقات (1/54) عن محد بن عمر الواقدي عن هاشم بن عاصم الأسلمي عن عاصم الأسلمي عن ابن عباس قال كان رسول الله مع أمه آمنة بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به ومعه أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا ،

فكان رسول الله يذكر أموراكانت في مقامه ذلك لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفه وقال كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراكان يقع عليه ونظر إلى الدار فقال ههنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه ،

فقالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته فوعيت ذلك كله من كلامه ثم رجعت به أمه إلى مكة فلما كانوا بالأبواء توفيت آمنة بنت وهب فقبرها هناك فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة ،

وكانت تحضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت فلما مر رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء ، قال إن الله قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فأتاه رسول الله فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله فقيل له فقال أدركتني رحمتها فبكيت . (حسن )

ورواه عن محد بن عمر الواقدي عن محد بن عبد الله الزهري عن ابن شهاب الزهري . ورواه عن الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الإمامي عن عبد الله بن أبي بكر . ورواه عن الواقدي عن محد بن صالح التمار عن عاصم بن عمر الأنصاري .

والأول إسناد حسن في المتابعات ورجاله بين ثقة وصدوق سوي هاشم بن عاصم فيه جهالة حال ، لكن يشهد للحديث الروايات الأخري .

والأسانيد الثلاثة الأخري ضعيفة لإرسالها ، ورجاله ثقات سوي محد الواقدي وهو صدوق حسن الحديث وسبق بيان حاله ، ومجموع الأربعة أسانيد وثبوت الحديث من طرق أخري تقويه .

42\_ روي أحمد في مسنده ( 15773 ) عن إبراهيم بن حمزة عن عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن الأسود بن عبد الله العقيلي عن عاصم بن أبي رزين وذكر الحديث وفيه قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم ؟

قال قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رءوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجهل فقلت يا رسول الله وأهلك ؟

قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار . قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون ، قال ذلك لأن الله بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين . (حسن ) . وسبق هذا الإسناد قبل ذلك مع الكلام عنه وعن رجاله .

43\_روي الضياء في المختارة ( 930 ) عن مجد بن عبد الله الأزجي عن سعد الخير بن مجد الأندلسي عن عبد الرحمن بن مجد الدينوري عن أحمد بن الحسين الدينوري عن ابن السني عن مجد بن صاعد البغدادي عن علي بن الحسين البغدادي عن زيد بن أخزم عن يزيد بن هارون الواسطي عن إراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد

عن سعد بن أبي وقاص أن أعرابيا قال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل فأين هو؟ قال في النار فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال له حيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار، قال ثم إن الأعرابي أسلم قال فقال لقد كلفني رسول الله تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. (صحيح لغيره). وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق وسبق مثله قبل ذلك

44\_ روي ابن الأعرابي في معجمه ( 751 ) عن محد بن وهب الثقفي عن أحمد بن المنذر القزاز عن وكيع بن الجراح عن موسي بن عبيدة الربذي عن محد بن كعب القرظي قال رسول الله يا ليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله يا محد ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) قال فما ذكرهما حتى مات . ( حسن لغيره )

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله بين ثقة وصدوق سوي محد بن وهب وهو مستور لا بأس به ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري وثبوت معناه في أحاديث أخري كثيرة ،

أما موسي بن عبيدة فصدوق ساء حفظه فأخطأ في أحاديث ، قال البزار ( رجل مفيد وليس بالحافظ ) ، وقال ابن سعد ( ثقة كثير الحديث وليس بحجة ) ، وقال وكيع ( ثقة ) ،

وقال الترمذي ( يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق) ، وقال أبو داود ( أحاديثه مستوية إلا أحاديثه عن عبد الله بن دينار) ، واستشهد به الحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة ،

وضعفه أبو حاتم وابن حبان وأبو زرعة وابن حنبل والنسائي والبخاري والدارقطني ومسلم وابن المديني وابن معين ، إلا أن الرجل كان مكثرا ولم يكن قليل الحديث ، ومثل هؤلاء من المكثرين لا عتب أن يقع في رواياتهم بعض الأخطاء ، وعلي كل فالرجل لم يتفرد بالحديث .

45\_روي الطبري في الجامع ( 2 / 481 ) عن القاسم بن الحسن الهمداني عن سنيد بن داود المصيصي عن الحجاج بن محد المصيصي عن ابن جريج المكي عن داود بن أبي عاصم أن النبي قال ذات يوم ليت شعري أين أبواي . فنزلت ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) . ( حسن لغيره ) وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله بين ثقة وصدوق ، لكن يشهد للحديث وروده من طرق أخري وثبوت معناه في أحاديث أخري كثيرة ،

أما سنيد بن داود فصدوق ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( ربما خالف ) وهذه كبيرة من ابن حبان لأنه ممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، وقال أبو حاتم على شدته ( صدوق ) ، وقال ابن حنبل (أرجوأن لا يكون حدث إلا بالصدق) ، وقال الخطيب البغدادي (الأكابر من أهل العلم رووا عنه واحتجوا به ، وله معرفة بالحديث وضبط) ، وضعفه النسائي وأبو حاتم في رواية ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له الضياء المقدسي في المختارة ،

فالرجل صدوق علي الأقل ، وإن سلمنا أنه أخطأ في أحاديث معدودة فليس من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ، وقول من وثقوه أقرب وأصح والرجل صدوق ربما أخطأ .

46\_روي الكلاباذي في بحر الفوائد ( 118 ) عن محد بن إسحاق الخزاعي عن يعقوب بن إسحاق النيسابوري عن سعيد بن مسعود المروزي عن عبد السلام بن حرب وإسحاق بن منصور السلولي عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن المنهال بن عمرو الأسدي عن عبد الله بن الحارث الأنصاري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله فهل أنت شافع لأبويك ؟ قال إني لشافع لهما أعطيت أو منعت وما أرجو لهما النجاة عن النار بالكلّية . (حسن)

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي مجد الخزاعي وهو صدوق حسن الحديث ، وذكره الذهبي في السير وقال ( الشيخ الإمام الفقيه العلامة المحدث ) ، وكذلك يشهد للحديث ثبوت معناه في أحاديث أخري كثيرة كما سبق .

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السُّنن ) ..

-----

## \_\_ اختصار لل ( 24 ) إسنادا للحديث:

- 1\_ عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس
- 2\_ عن سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن العباس المزنى عن عمران
  - 3\_ عن عمران بن خالد عن خالد بن طليق عن طليق بن عمران عن عمران
- 4\_ عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن أبي رزين عن لقيط بن عامر
  - 5\_ عن محد الطنافسي عن يزبد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هربرة
    - 6\_ عن سعد بن سعيد عن سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبي هربرة
  - 7\_ عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة عن بريدة
    - 8\_ عن زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن بريدة
  - 9\_ عن ابن جريج المكي عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود
  - 10\_ عن مالك بن إسماعيل عن شريك القاضي عن سماك بن حرب عن القاسم التيمي
    - 11\_ عن أسد بن راشد عن حرب بن سريج عن بشر بن حرب عن أبي سعيد
    - 12 عن إسحاق بن كيسان عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس

- - 17\_ عن عبيدة بن الأسود عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن سلمة الجعفي 18\_ عن سليمان بن قرم عن عمران بن مسلم عن يزيد بن مرة عن سلمة الجعفي 19\_ عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين 20\_ عن مجد بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي مليكة
- 21\_ عن هشم الكلبي عن ابن السائب عن أبي بكر الجعفي أن قيس بن سلمة وسلمة بن يزيد \_22\_ عن يزيد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد عن سعد \_23\_ عن أحمد بن المنذر عن وكيع بن الجراح عن موسي بن عبيدة عن مجد بن كعب \_23\_ عن يزيد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة

-----